

## طلحة بن عُبيد اللّه

اتَّفَقَ ياسرٌ وصَديقُهُ أُسامَة ، أن يَقوما برِحلَةٍ إلى حَدائقِ حُلوانٌ غدًا ، فَيرْكَبا إليها « مِترو الأَنْفاق » ، ويَقضِيا يَومًا جَميلاً مُمتِعًا بينَ الحدائق ، ويَنزورا مُتحَفَ الشَّمَع ، ومصانعَ الحَديدِ والصُّلُب .

وفى صَبَاحِ الغَدِ فُوجِئَ يَاسُرٌ بِـاعْتِذَارِ صَدَيقِهِ أُسـامَة ، وطَلبِهِ تَأجيلَ الرِّحلَةِ إلى صَباحِ يومِ الجُمُعةِ القادِم ، لذَهابِـهِ معَ والِدِه إلى مَحلِّ عَملِه .

قالَ ياسِو: إنّى أَعجبُ يا والِدى الأمرِ أُسامَة، فهو يُصِرُ على العَملِ مع والِدِه، مع أنَّ والِدَه يُنفِقُ عليهِ يُصِرُّ على العَملِ مع والِدِه، مع أنَّ والِدَه يُنفِقُ عليهِ بسَخاء والا يَرفُض له طَلَبا، فلِماذا يُرهِقُ نفسَه بالعَمل ؟ قال والِدُه: ولِماذا العَجَب؟ إنَّ أُسامَةَ غُلامٌ نَشيال، يُحبُّ أن يَعتمِدَ على نَفسِه، فليسَ العمَلُ وسيلةً لجَمعِ المالِ فقط، ولكنَّه كذلك غاية تُساعدُ الإنسان على المالِ فقط، ولكنَّه كذلك غاية تُساعدُ الإنسان على

تَكوينِ شَخصِيَّتِه . ثمَّ إنَّ ما تَشتَريه من مالِك الَّذي اكتُسبتَه بعَرقِ جَبينِك ، تكونُ له دونَ شكٍّ قيمَةٌ خاصَّةٌ عندك .

قال ياسِو: ولكنَّ أُسامَةَ لا يزالُ صَغيرَ السِّنِّ يا أبي . قَالَ وَالِّذُهُ : لَيْسَ لِلْعَمَـلِ سَنٌّ مُعَيَّنةً ، وقد حثَّنا ديننا الحَنيفُ على العَمل وحَبَّبَنا فيه . أتَدرى يا ياسِرُ أنَّ مَوقِفَ صَديقِكِ أُسامَة ، ذكَّرني بموقِفِ أحدِ صَحابةِ الرَّسول قبلَ أن يُسلِم ، فقد نشَأ في بَيتِ يَنعَمُ بِـالتَّرفِ والنُّواء ، ويُعَدُّ من أشرافِ مكَّة ، ولم يكنُّ من الشَّبابِ الْمُدلَّل يَقضى وقتَه في اللَّهو واللَّعِب ، ولكنَّه اعْتَمدَ على نَفسِه ، وشقَّ طَرِيقَهُ في الحَيَاة ، فعَمِلَ بالتَّجارَةِ وجابَ البلادَ شَرقًا وغَرِبًا في طَلبِ الرِّزق . فلم يَكن يَرضَى إلاَّ بالمال الَّذي يَكسِبُه بِكَدِّهِ وتَعبه ، ويَرفُضُ الْمعِيشَةَ الْمَيَّنَةَ السَّهلَة .

قَالَ يَاسِرٌ مُتشوِّقًا لَمُعرفَته : من هو يا أبي ؟

ابتسمَ والِدُه وقال : حَنَّر يا ياسر ، وسأقولُ لك بعضَ المَعلوماتِ عَنه ، وعليكَ أن تُخمِّنَ من يكون :

الله أحدُ العَشرةِ الْمَبْشَرينَ بالجنّة .

وأحدُ الشَّمانيةِ السَّابقينَ إلى الإسْلام .

وأحَدُ الخَمسةِ اللّذينَ أَسْلَموا على يَدِ أَبِي بكرِ الصّدّيق . وأحَدُ السّيّةِ اللّذين حصّرَ فيهم عُمرُ بنُ الخَطّابِ الشُّورَى ، لاخْتيار من يتوَلَّى خِلافَةَ المُسلِمينَ بعدَه .

وأحَدُ الَّذِين تُوُفَّىَ رسولُ اللَّهِ \_ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم \_ وهو راض عنهم .

وهوَ الَّذَى بَشَّرَه \_ صلَّى اللَّهُ عَليهِ وسلَّم \_ بأنَّه جارُهُ في الجنَّة .

أجهدَ ياسِرٌ نَفْسَه في التَّفكير ، ولكنَّـه قالَ أخيرا وهو مُتحيِّر : لم أدرِ بَعدُ من يكونُ يا أبي ؟ هل لكَ أن تكلَّمَنـي عنه أكثر ؟ قالَ والِدُه : لقد قالَ عنه رسولُ اللهِ \_ صلَّى اللَّـه عليهِ وسلَّم \_ : من سرَّهُ أن يَنظُرَ إلى رَجُلٍ يَمشى على الأرضِ وقد قَضى نحبَه ، فلينظُر إلى طَلحَة .

ولم يَستَطع ياسِرٌ مع ذلك أن يُخمِّنَ من يكونُ صاحبُ تلك الشَّخصيَّة الفَريدَة ، فقرَّبها إليه والِدُه بقَولِه : لقد لقبه — صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم — ب « طَلْحةَ الخَيْر » و « طَلْحةَ المَيَاض » . وقال عنه أبو بكرٍ الصَّديق : إذا ذُكِرَ يومُ أُحُد ، فذلِك كانْ يَومَ طَلحَة .

هل عَرفتَ الآنَ من هو يا ياسِر ؟

قال ياسِر : قد عَرفتُه بالطَّبع ، فهو طَلحة .

ابتسمَ والِدُه وقال : يا لَلعَبقرِيَّةِ يا ياسِر ؟ أَلَمْ تَعرِفْ بعدُ طَلحةَ من ؟

هزَّ ياسِرٌ رأسَه نافيا ، فأكْمَل والِدُه كلامَه : هـو طلْحةُ ابنُ عُبيدِ اللَّه . أتُحبُّ أن تَسمعَ قِصَّتَه ؟ قَالَ يَاسِرٌ مَسرورا : بالطَّبعِ أُحبُّ أَنْ أَسْمَعَهَا . وأَعتقِـدُ أنَّها قِصَّةٌ تُبشّرُ بالخَير .

راح والله و يُحكى قِصَّة طَلحة بن عبيد الله ، قال : كان طَلحة كما قُلت لك قَبل من أشراف مَكَّة ، وكان يُحبُ العَمل والتّجارة ، وذات يوم وهو في تِجارَةٍ لَه بأرضِ «بُصرَى» ، إذا بأحَد الرُّهبان يُنادى : يا مَعشَر التُجّار ،

سَلُوا أَهْلَ هَذَا المُوسِمِ : أَفْيَهُم أَحَدُّ مِن أَهْلِ الْحَرَمُ ؟ فردَّ عَلَيْهُ طَلَحَة : نعم ، أنا مِن أَهْلِ الْحَرَمُ .

قَالَ الرَّاهِبِ : هل ظَهرَ فيكم أَحمد ؟

ردَّ طَلحة : ومنْ أحمد ؟

قالَ الرّاهب : أحمدُ بنُ عبدِ اللّهِ بنُ عبدِ الْمُطَّلب . هذا شَهرُه الَّذى يظهرُ فيه . وهو آخرُ الأنْبياء ، يَخرُجُ من أرضِكُم من الحَرَم ، ويُهاجرُ إلى أرضِ ذاتِ حِجارَةٍ سودٍ ونخيل وسِباخ ، يَنزُ فيها الماء . فإيّاك أن تُسبَقَ إليهِ يا فَتَى . قالَ ياسِرٌ مُتَعَجِّبا: إذا كانَ اليَهودُ والنَّصارَى موقِنِين يا أبى بنُبوَّةِ مُحمَّد - صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم - وأنَّه آخرُ الأنْبِياء ، فلِماذا لم يُؤمِنوا به ؟

قالَ والِدُه : إنَّه يا وَلدى الكِبرُ والعَصبِيَّةُ القَبَليَّةُ.

وما أن سَمِعَ طَلحةُ بنُ عُبيدِ اللّهِ كلامَ الرَّاهـب ، حتى ترَكَ كـلَّ مـا يَخصُّه .. تَـركَ القافِلَـةَ وعَـروضَ التّجـارَة ، وأسْرعَ فامْتَطى جوَادَهُ وعادَ إلى مكَّة ، ليتحقَّقَ بنَفسيهِ مـن صِحَّةِ كَلامِ الرّاهب .

وما إن وصَلَ إلى مَكَّةَ حتَّى سألَ أَهْلُه : أَكَانَ من حَدَثِ بَعْدَنا في مكَّة ؟

قالوا : نَعم . فإنَّ مُحمَّدَ بنَ عبدِ اللّهِ يَزعُمُ أنَّه نَبيّ ، وقد تَبِعَه أبو بكر بنُ أبي قُحافَة .

فَاسْرِعَ طَلحةُ بنُ عُبيدِ اللَّه إلى أبيي بكر ، وقصَّ عَليهِ

النَّبا . فاندهش أبو بكر من أمرِ الرَّاهِب ، وصَحِبَ طُلحةً إلَى الرَّسولِ ـ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم ـ ليقُصَّ عَليه نَبَأه ، ولِيَسمعَ ما يقولُ الرَّسولُ في أمره .

وما أن لَقِى طَلحة مُحمَّدًا \_ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم \_ واستَّمعَ إلى بَعضِ آياتِ القُرآنِ الكَريم ، حتَّى أشرقَ فُؤادُهُ بالنَّورِ وأعلَنَ إسلامَه ، فكان أوَّلَ شابٌ من قَبيلَةِ تيم يدخُلُ في الإسلام .

وعلى الرَّغم من جاهِ طَلحة بنِ عُبيدِ اللّهِ فى قَومِه ، وثَرائهِ العَريضِ وتجارَتِهِ النّاجحة ، إلاّ أنّه نالَ حَظَّهُ من الاضْطِهادِ والعَدَابِ فيما بَعد ، وكانتُ أُمُّه من أشَدَّ النّاسِ جُزُعا لإسْلامِه ، فقد كانتُ ترجو لطلحة أن يَسودَ قَومَه . فلمّا لم تُفلح مَعه أسالِيبُ الإقْناعِ والحيلَة ، لجأت إلى تعذيبه ، فأوثَقتْ يديه إلى عُنقِه ، ودَفعت النّاسَ إلى ضَربِه وذاتَ يومِ بَينما كان هو وأبو بَكرٍ يَنوِيانِ الصَّــلاةَ عنـــد الكَعَبَة ، إذا بَنَوْفَلِ بن خُويلِدٍ يُقيِّدُهُما معًا بَحَبل ، لَيَمنَعَهُما من الصَّلاة . وبذلك سُمِّيا بالقَرينَيْن .

وتقبَّلَ طَلحةُ ما نزل به من العَذاب بنَفس مُؤمِنَةً راضِيَة ، فتحمَّل الحِصَارَ مع إخُوانِهِ المُسلِمينَ داخلَ شِعبِ أبى طالبٍ ثلاثَ سَنَوات ، حتَّى أكلَ معهم وَرقَ الشَّجر ، ولاكَ الحَصَى . فلم يزِدْ الابْتلاءُ المُسلِمينَ الأوائـلَ إلاّ قُوَّةً وثَباتا .

قال ياسو : لقد تَحمَّلوا الكَثيرَ والكَشيرَ من أجلِ نَشـرِ لإسْلام .

قالَ والِدُه : بــالطَّبع يــا وَلَــدى . لقــد صَهرَهُــمُ العَــذابُ والاضْطِهاد ، ليكونوا قاعِدةً قويَّةً لِبناءٍ شامِخٍ باقٍ إلى يـــومِ الدّين . وهاجرَ طلحةُ إلى المَدينَة ، واستقرَّ المُسلِمونَ هنـــاكَ وذاقوا طعـــمَ الرّاحـة ، واسْتَطاعوا أن يُمارِسـوا شَـعائِرَهُم لأَوَّلِ مرَّةٍ في أمان ، دونَ خوفٍ أو اضْطِهاد .

وأراد الرَّسول — صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم — وهو فى اللَّدينة ، أن يَستَفيدَ من خِبرَةِ طلحَة ، ومَعرفَتِهِ دُروبَ الطُّرق ، حَيث إنَّ اشْتِغالَهُ بالتَّجارةِ أتاحَ له ذلك ، فأمرَهُ أن يَتحسَّسَ — هو وسعيدُ بنُ زَيد — أخْبارَ قافلةِ أبى سُفيان ويأتِياهُ بأخْبارها .

واستطاع أبو سُفيانَ أن يَنجُو بالقافِلَة ، وخَرجتُ قريشٌ كلُّها للدَّفاعِ عن أمُوالِها وتِجارَتِها . ووقعتْ عندئذِ غَزوةُ بدر . ولم يشهدُ طلحةُ الغَزوةَ لِخُروجِهِ هو وسَعيدٌ في المُهمَّةِ الَّتي كَلَّفَهُما بها الرَّسولُ \_ صلَّى الله عليهِ وسلَّم \_ ولذلك اعْتَبرَهُما الرَّسولُ مُشتِرِكَينِ في الغَائم. وأشركهُما في الغَنائم . وجاءت غزوةُ أُحُد ، أو يَومُ طَلحَة .

سَأَلَ يَاسُو : لَمَاذَا سُمِّيَ يُومُ أُحُدِ بِيَوْمٍ طَلَحَةً ؟

قالَ والِدُه : اسْتَمعْ جَيدًا لما أَقُولُ لَتَعرِفَ السَّبب . فأنتَ بالطَّبعِ تَعرفُ قِصَّةً غَزُوةٍ أُحُد ، وخُروجَ قُريشِ فى فَلاثَةِ آلافِ مُقاتل لَتَثَارَ لَقَتلاها فى غَزُوةٍ بدر ، وخرجَت معهم الأَحابيشُ وأهلُ تُهامَةً وجماعةٌ من بنى كِنانَة ، يقودُهم أبو سفيانَ بنُ حرب . وكانَ النَّصرُ فى أوَّلِ الأمرِ حَليفًا للمُسلِمين ، إلى أن عَصَى الرُّماةُ أمرَ الرَّسولِ حلى الله عليهِ وسلم — ونزلوا عنِ الجَبل فانقلبتُ المُوازين ، ومَلكت قُريشٌ زمامَ المَعرَكة .

فاسرع طَلحةُ فنادَى أصحابَهُ للبَيعَةِ على المَوتِ دونَ رَسولِ اللّهِ \_ صلّى اللّهُ عليهِ وسلّم \_ فأحاطوا بالرَّسولِ فكانوا كالدُّروعِ البَشَرِيّةِ الّتى أحاطتُ بهِ \_ صلّى اللّه عليهِ وسلّم \_ فأصابَهُ سَهمٌ في يَدهِ شلَّ إصْبَعَه ، ثم أصابَهُ سَهِمٌ آخرُ فى رَأسِه نَزعَهُ بيَدِه . وتقدَّم طلحةُ فحمَلَ الرَّسولَ \_ حتَّى صَعِدَ به إلى الرَّسولَ \_ حتَّى صَعِدَ به إلى صَخرةٍ عاليَةٍ على الجَبَل ، وهو يَقول : بأبى أنت وأمّى يا رسولَ اللَّه !

وابتسمَ الرَّسولُ \_ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم \_ وقال : إنَّك طلحَةُ الخَير ، أوجبَ طَلحَة \_ أى أوجِبَ طَلحَةُ الجَنَّة \_ .

وعندَما أقبلَ أصُحابُهُ لإسْعافِ الرَّسُول ، قال - صلَّى الله عليهِ وسلَّم - اترُكاني وانصرِفا إلى صاحِبِكُما - يُريد طَلحَة .

فإذا بطَلحةَ تَنزِفُ دِماؤه ، وفيه بضْعٌ وسَبعونَ ضَربةً بسَيْف ، أو طَعَنَـةٌ برُمْح ، أو رَميَةٌ بسَهم ، وإذا هو قلـ جُرحتُ كَفُّه ، وسقطَ في حُفرةٍ مَعْشِيًّا عليه .

قَالَ ياسر: إنَّه يا أبى فارِسٌ مِغوار، وإنَّ ما فعله يَنِمُّ عن حُبِّ وإيمانِ حَقيقِيَّين برَسولِ اللَّهِ ــ صلَّى اللَّــه عليـــهِ

وسلّم .

قالَ والِدُه: ثمَّ شهِدَ طَلحةُ جَميعَ الغَزَوات. وشاركَ في صُنعِ النَّصِوِ فكانَ له في كلِّ غزوةٍ لقبٌ يليقُ به. ففي غَزوةِ العُسْرةِ سَمِّى « طَلحةَ الفَيَاض » لكَثرةِ ما بذلَهُ من مالِهِ ونَفسِه. ويومَ حُنيْنِ سُمِّى « طَلحةَ الجَواد » لكثرةِ ما بذلَ فِداءً وعَطاءً بعد فِرار جَيشِ المُسلِمينَ في أوَّلِ المَعرَكة .

ونجدُ أنَّ عَطاءَ طَلحةً لم يكنْ عطاءً في المعارِكِ فَقط ، ولكِنَّهُ امتَدَّ لَيكونَ عَطاءً مادَّيًا ، فقد كانْ أكثَرَ المُسلِمينَ ثَراءً وأنْماهم ثَروة ، فجعلَ ثَروتَـه كلَّهـا في خِدمَـةِ الإسْلام ، فأنفَقَ على الإسْلامِ بغَيرِ حِسابٍ .

وتَحكى زَوجَتُه أَنَّها دخلَتْ عليه ذاتَ يَــومِ فرأتُــه مَهموما ، وعِندُما سألَتُه أجابَها : المالُ الَّذي عندى قد كَثُرَ حتى أهَمَّنى وأكْرَبنى . فقالت له: لا عَليك! اقْسِمه.

فدعًا إليه النّاس ، وراحَ يَقسِمُهُ عَليهم حتّى ما بَقِيَ منــه دِرهَم .

فكانَ طَلحةُ جَوادًا ، لا يَدعُ أحـدًا من بنى تيمٍ عـائلا إلاّ كَفاه مُؤنَته ومُؤنَةَ عِياله ، فكانَ يُـزوِّجُ إمـاءَهُم ويَخـدِمُ عائلَهم ويَقضى دَيْنَ غارِمِهم .

قَالَ يَاسِرِ : إِنَّهُ فَيَ الْحَقِيقَةِ يَسَتَحَقُّ لَقَبَهُ « طَلَحَـةَ الجَواد» ، فلم يُطلَق عليه هذا اللَّقبُ من فَراغ .

وخرج طلحةُ مع السَّيِّدةِ عائِشة ، زوجَةِ الرَّسولِ — رَضِى اللَّهُ عنها \_ على رَأْسِ جَيشِ يُطالِبُ بدَم عُثمانَ بنِ عَفْان ، وعزَّ على على بنِ أبى طالب \_ كرّمَ اللَّه وجُهَه \_ أن يَرَى زوجَ الرَّسولِ \_ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم \_ تُقاتِلُ جُندَ، ، فنادَى طَلحة : يا طَلحَةُ أَجِئتَ بعُرسِ رَسولِ اللَّهِ تُقاتِلُ بها وخَبَّاتَ عُرسَكَ في البَيْت ؟

وتأثّر طَلحةُ من كَلام عَلِيّ ، وتبيَّنَ له أنَّ جانِبَ عَلى هو الَّذي على حقّ ، فانُسحَب من المَعركَة ، وكانَ ثَمنُ انْسحابهِ أن فَقَد حَياتَه ، فقدْ عزَّ على مَروانَ بنِ الحَكَمِ انْسحابهُ من المَعرَكة ، فرماهُ بسَهمٍ أُودَى بحَياتِه . فقدْ كانَتِ الشَّهادَةُ مَذخورةً له .

ألمْ يَقُل عَنه \_ صلَّى اللَّه عليهِ وسلَّم \_ هذا ممن قَضَى نَحبه . ومن سَرَّه أن يَرى شَهيدًا يَمشى على الأَرض ، فلينظُر إلى طَلحة .

قال ياسِر : إنَّها قِصَّةُ فِداءِ وتَضحِيَةٍ رائعةٌ يا أبى ، فشُكرًا لك يا أسامةُ لاعْتِذارِكَ عَن الرِّحلَة ، فقد أتَحتَ لِيَ الفُرصةَ لسَماع قصَّةٍ رائِعة .

قالَ والِـدُه : اللهــمُّ أن تكــونَ قــد اسْــتَفدتَ مِنهــا ، واسْتَوعبتَ ما فيها من عِبَر وعِظات .